الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم ممن عبد الله و وحده و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. أما بعد :

فإن فتنة الخوارج من أشد ما حل بأهل الإسلام من الفتن قديما و حديثا فلا يزال هؤلاء المنافقون يتربصون بالمؤمنين و يقدحون فيهم و يتعرضون لهم تكفيرا و تبديعا و تفسيقا منذ أن اتهم أولُهم خير الخلق محمد صلى الله عليه و سلم بالظلم فقال له :

"إعدل يا محمد فإنك لم تعدل"

و كذا من تربصوا بعثمان و علي رضي الله عنهما فنقموا منهما الصواب الذي لم تبلغه أفهامهم فكفروا عليا لأجل أنه ذاك المؤمن المخلص الذي يحنق عليه المنافقون و الكافرون متى مكن الله له في الأرض، فعكفوا يتربصون به الأخطاء و أصوب الأفعال التي لأجل أنها لا يوفق في إصابتها إلا المؤمنون المخلصون إذ تكون شفاء و رحمة للمؤمنين، لأجل ذلك كانت في المقابل و لا زالت لا تزيد الظالمين إلا خسارا فلا تكون إلا فتنة للذين كفروا

" لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يُرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيِقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُّ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أُرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ "(المدثر - 31)

إلى خوارج هذا الزمان فهم لًا يزالون على صنيع سلفهم فصار الولاء لأهل الشرك عندهم إسلاما و موالاة أهل التوحيد و الإيمان كفر و نفاق يخلد صاحبها في النار فتجدهم لا يلتفتون لأهل الكفر و عباد الصلبان و الأوثان و لا يقدحون في دينهم و ربما لا يتبرؤن منهم بل من سبهم فهو السفيه الهالك و لا يتجه تربصهم إلا بخلص أهل الإيمان الذين يقومون بأوثق عراه عملا و دعوة و نصرة.

" وَإِذِا قَيِلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا ٱنُوُّمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلًا إِنِّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ "

فاعلم رحمك الله أن علامة هؤلاء الخوارج المارقين لا تقتصر على تكفير المؤمنين الخلص فحسب بل تزيد على ذلك ففيها محاربة أهل الإخلاص و الإيمان و فيها ترك أهل الكفر الأوثان بل و ربما مساندتهم و مؤازرتهم بالقول و الفعل على أهل التوحيد و الإيمان.

فقد جاء في الأثر مرفوعا عن أولهم حين لم يفهم فعل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : والله ما عدلت ، فقال : "ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟ إنما أتألفهم" فأقبلوا عليه ليقتلوه فقال : "اتركوه! إن من ضئضيئ هذا قوما يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" (أخرجه البخاري كتاب المغازي)

ففي قوله " ويلك ! من يعدل إذا لم أعدل ؟" إشارة إلى أنه لم ينكر عليه اتهامه بالظلم لأجل أنه حاكم أو سلطان بل لأجل أنه إمام المتقين و سيد المؤمنين المخلصين فلا ينبغي إلا حمل فعله على أحسن المحامل، فكان تربصه به لا لأجل الحكم بل لأجل الإيمان، و فيه كذلك أنهم يوجهون تربصهم بأهل الإسلام و يَدعون التربص بأهل الأوثان.

المؤمنين المثبتين لصفات الله فهم لم يكونوا يكفرون بالكبائر بل و لم يثبت عن زعيمها ابن تومرت إلا إنكاره الشديد للمنكرات لا التكفير بها بل بالتوحيد الصحيح المتضمن لإثبات صفات الله على ما يليق به سبحانه و ليس مناط تكفيرهم الحكم فتأمل هذا جيدا فإنك قد لا تجده في غير هذا الموضع ...

و من صفات الخوارج أيضا إظهار الإسلام حتى يمتنع المؤمنون من قتلهم فهم يصلون و يقرؤن القرآن و إنما يمتنع المؤمنون من قتلهم فهم يصلون و يقرؤن القرآن و إنما يمتنع المؤمنون من قتلهم خشية فتنة الناس كما جاء في الأثر مرفوعا: " دعه فإن له أصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرعون القرآن لا يجوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء وهو يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء وهو القدم ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه ثم ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على خير فرقة في الناس " و في حديث "لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه"

- تربص أدنى الأخطاء بخيار المؤمنين فإذا وجدوا منهم أدنى شيء تعرضوا لهم بالتفسيق و التبديع و التكفير و من ثم الخروج عليهم .

فعلم أن من أبرز صفاتهم :

- السكوت التام عن الكفار من أهل الكتاب و
   المشركين و ربما مؤازرتهم و الفرح بانخفاض دين
   المؤمنين على أيديهم، و بالمقابل تجد أهل الكتاب
   يرضون عنهم و يصفونهم بالمعتدلين
  - " وَلَنْ تُرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى صَنَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ "
  - كونهم أهل إظهار للدين و الدعوة إليه تغطية لنفاقهم حتى يفتتن الناس بمن نعتهم بالنفاق. إذا علم هذا فإن من أبرز صفات المؤمنين الخلّص التي يعاديهم الخوارج لأجلها :
- تحقيقهم للتوحيد الخالص ملة إبراهيم وهي الكفر بالطاغوت و الإيمان بالله وحده

فغي الأول : اعتقاد بطلان الشرك و تركه و بغضه و الشهادة على أهله بالكفر أعيانا و معاداتهم و في الثاني : اعتقاد استحقاق الله وحده للعبادة بجميع أنواعها كما ينفرد بالربوبية و الأسماء و الصفات على ما يليق به سبحانه و إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده و تسمية أهل التوحيد مسلمين أعيانا و محبة و موالاة أهله...فلأجل ذلك لا يرضى عنهم لا أهل الكتاب و لا المشركون.

" وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النُّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مَلْتَهُمْ " |البقرة - 120|

- قيامهم بأوثق عرى الإيمان من نصرة المؤمنين و جهاد الكفار و المنافقين.
- أنهم كما قال النبي صلى الله عليه و سلم: " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال " فهم خير أمة أخرجت للناس.

فما لبث الخوارج هؤلاء إلا أن وسموا التوحيد "ملة إبراهيم" بمرضهم "*تكفير المسلمين*" و وسموا جهاد الكفار و المنافقين بجرم أوليائهم "*قتل المسلمين*"

فتجدهم لل يفتأون يقولون "*لا تكفروا المسلمين*" يريدون بذلك عدم تكفير المشركين و يسمون المشركين من عباد القبور و المشرِّعين مع الله و عبيدهم بـ "المسلمين الموحدين" "أَفْنَجْعَلُ الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْنَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كَتَابُّ فيه تَدْرُسُونَ (77) إِنَّ لَكُمْ فيه لَمَا تَحَيُّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةُ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُهُمْ بَذِلكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشْرَكَانُهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (11)" إلاقلم

و يقولون "لا تقتلوا المُسلمين" يريدون المشركين. فهم يتربصون بالمرء دائما، فإذا صار موحدا يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله ألبسوه صفتهم و سموه كافرا لا صلة له بالإسلام تارة و خارجيا كافرا تارة أخرى ليلبسوا على الناس حقيقة الإسلام و يجعلونه على كلا الحالين حلال الدم، فإذا ما جاهد الكفار و الطواغيت و المرتدين وصفوه بقتل

المسلمين ليزيدوا في فتنة الناس عن معرفة دينهم.
فيا أهل الإسلام ... ، لا تنخدعوا بدين خوارج العصر الدجالين
هم و الله خوارج على المسلمين مرجئة مع المشركين ...
فلا تدعوهم يلبسوا عليكم أصل دينكم فإن المرء على دين
خليله و حكمه حكم من تبعه، فلا تتركوا تعلم دينكم اتباعا
لهم و اعلموا أن التوحيد هو أصل الدين و أعظم ما يبغض
الخوارج تعلمه بل يجعلون تعلمه تنطعا و تكلفا ... و هو الأمر
الذي لا يصح الإسلام بدونه فلا توحيد إلا بالكفر بالطاغوت و
الإيمان بالله وحده و حقيقة كليهما و صفتهما هي شطري
التوحيد الذي لا يصح الإسلام بدون تحقيقهما، فلا تتوانوا
عن معرفة هذه القضية فإنها مسألة الإسلام و الكفر و لا
تتوانوا عن معرفة الشرك و أنواعه و صفة البراءة منه و من

فإنكم إن حققتم ذلك عرفتم عيب هؤلاء المنافقين و فتنتهم و حربهم على الإسلام و أهله و عرفتم موالاتهم للشرك و أهله من غير أن يظهروا شركا بواحا.

" مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُّلَاء وَلَا إِلَى هَوُّلَاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدُ لَهُ سَبِيلًا "االنساء - 143|

فلا يجدون حينئذ إلا أن يصفوكم بدائهم فلا تنخدعوا بهذه اللعبة المنافقة المشهورة، قال تعالى :

" وَإِذَا قَيِلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ وَإِذَا قَيِلَ لَهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ " البقرة - 13 السَّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ " البقرة - 13 النصارى فهم أعتى منافقي هذا الزمان، فعلى المرء التحذير منهم و فضحهم على رؤوس الأشهاد حتى لا ينخدع بهم ضعفاء الإيمان فيصيروا بذلك منافقين جهال. وليعلم أخيرا أن خوارج العصر أجبن بكثير من سلفهم فالأوائل كانوا يخرجون بالسلاح على المسلمين و كانوا لا يفترون كذبا و يرون الكذب كفرا أما هؤلاء فتجدهم في مساجد الضرار و مجالس الكذب و الغيبة و النميمة يحرضون عملاء اليهود و النصارى و أوليائهم على قتل المسلمين و على يقولون عن المسلمين " مؤلاء الخوارج لا صلة لهم بالإسلام يقولون عن المسلمين " مؤلاء الخوارج لا صلة لهم بالإسلام فطوبى لمن قتلهم" فحسبنا الله و نعم الوكيل، و الحمد لله.

## بيان مِلَّةَ إبراهيم

و براعتها من نفاق خوارج العصر الحقيقيين

"رمتني بدائها و انسلّت ... !!"

لا ينبغي لمسلم الجهل بها

- شارك في نشرها –

إعداد :

أبو الفداء محمد بن إلياس المغربي

(تهدى و لا تباع)

- دار التوحيد -

هذه المطوية تحتوي على ألفاظ الجلالة وآيات قرآنية و أحاديث احذر من تركها في مكان مهين